

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين قسم العقيدة

## «کتاب»

# السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة لأبي المعالي محمود شكري الألوسيَّ

«دراسة وتحقيق»

القسم الأول: من بداية الكتاب إلى نهاية الفصل السادس: في بيان مكائد الرافضة لإضلال الناس وميلهم عن الحق

(بحث مقدم لنيل درجة الماجستير)

إعداد الطالب سعود بن مرزوق مطلق المغيري العتيبي الرقم الجامعي: ٢٦٨٨١٥١

> إشراف الدكتور هشام بن إسماعيل الصيني

> > العام الجامعي ١٤٣٠هـ ١٤٣١هـ

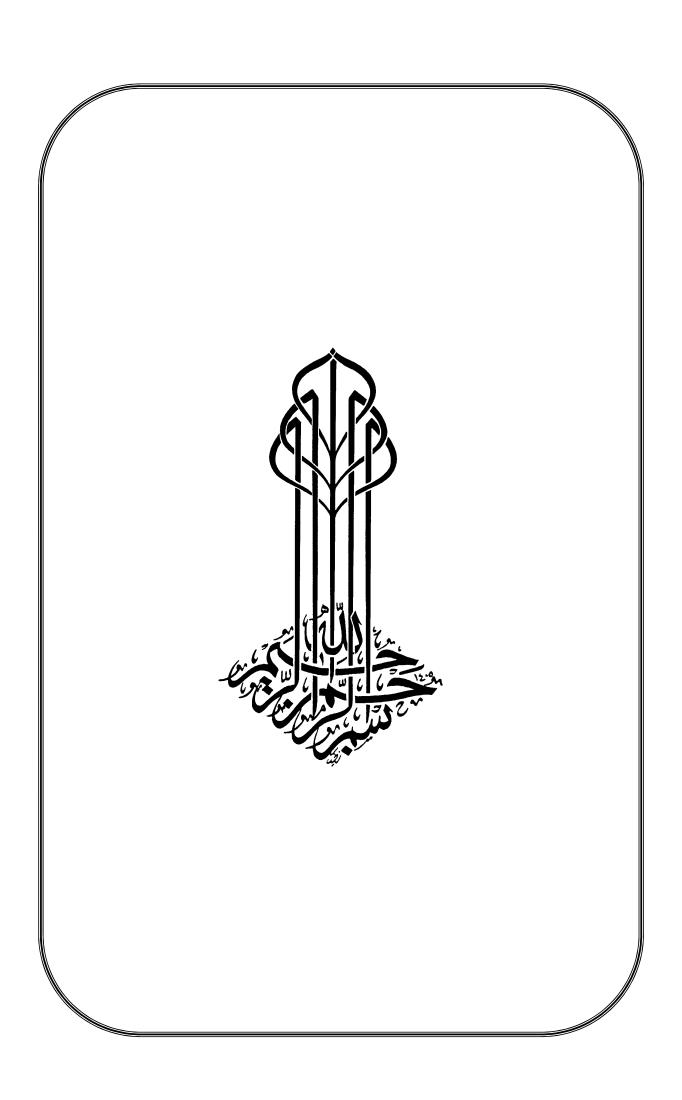

الملمت رَمَى

## بشِّغْ لِنَّالِ الْمُحَالِ الْمُحَالِ الْمُحَالِي

## المقتكرمي

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسَلِّمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالُكُرْ وَقَالُ تَعْلِيمًا ﴾ الأحزاب: ٧٠ - ٧١].

## أما بعد:

فلقد بعث الله تعالى نبينا محمداً على بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، نصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كان يأتيه الوحي من الله و كان يبلغه لأصحابه، فيؤمنون به، ويعملون به كما أمرهم النبي الكريم عقولهم وعقولهم من الشبه

والأوهام والأفكار المنحرفة.

وبعد وفاة المصطفى على سار على نهجه الشيخان أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وبعد وفاة المصطفى على الله أفواجاً، وفي عهديهما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية ودخل الناس في دين الله أفواجاً، وقوي الإسلام فأصبح عزيزاً منيعاً، فأثار ذلك أحقاد أعداء الإسلام، فدبروا مؤامرات نتج عنها قتل أبي لؤلؤة المجوسي لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب على المحالية المجوسي الأمير المؤمنين عمر بن الخطاب المحقية.

ثم بايع المسلمون بعده ذا النورين عثمان بن عفان في المسلمون بعده ذا النورين عثمان بن عفان وفي آخر عهده حدثت فتن ومؤامرات على الإسلام والمسلمين، ومن أشهر من أظهر الفتن على خليفة المسلمين عبد الله بن سبأ اليهودي، الذي تظاهر بالإسلام، وأخذ يتنقل بين عدد من بلدان المسلمين حتى تجمع حوله عدد من الأتباع، ثم هجموا على أمير المؤمنين عثمان فقتلوه غدراً.

ثم تولى الخلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، وفي عهده ظهرت الخوارج، وأظهر ابن سبأ وأتباعه — السبئية — الغلو فيه، فقالوا بأنه وصي للنبي في وأنه أحق بالخلافة من عثمان ، ثم ما لبثوا أن قالوا بألوهية علي في فحرَّق عدداً منهم، ونفى ابن سبأ إلى المدائن، فكانت السبئية أسلاف الرافضة الذين أخذوا بعدد من العقائد التي أظهرها ابن سبأ —كما سيأتي بيانه إن شاء الله —، وهؤلاء يدَّعون مشايعتهم لعلي وأولاده من بعده، ثم انقسموا إلى فرق متعددة وكثيرة ومنهم: الاثني عشرية التي تعد من أقوى فرقهم وأشهرها وأكثرها كيداً، وسميت بذلك لقولهم بإمامة علي في ومن بعده أحد عشر من أولاده وأحفاده، آخرهم مهديهم المنتظر الذي دخل سرداباً —حسب زعمهم — في مدينة سامراء سنة ٢٦٥هه، ولم يخرج منه بعد ذلك، ويسمون أيضاً: بالجعفرية، والإمامية.

وهذه الفرقة قويت في العصر الحاضر بقيام الثورة الإسلامية في إيران، وإعلانها قيام الجمهورية الإسلامية في إيران، وتبنيها للمذهب الجعفري عقيدة للدولة، ثم أخذت تصدر الثورة إلى بلدان متعددة من العالم الإسلامي فأحدثت فيها القلاقل وأثارت الفتن، وزاد خطر الرافضة في العراق هذه السنوات باستلامهم للحكم فيه، فكثر القتل والتهجير في المناطق التي يقطنها السنة.

ومن هنا يتضح أهمية اختياري تحقيق كتاب يبيّن خطر الرافضة ويرد على المكائد التي يكيدونها إلى أهل السنة، ونشره بين يدي القراء، وخاصة أن مؤلفه علامة العراق الشيخ محمود شكري الألوسي (ت١٣٤٢هـ) يعد من كبار علماء العراق في القرن الرابع عشر الهجري، وله جهود كبيره في نشر العلوم الشرعية ومحاربة البدع والخرافات، خاصة الرد على الرافضة؛ إذ كان لمقامه في العراق واختلاطه بالرافضة أثر بيّن في معرفته بهم وبخباياهم العقدية والاجتماعية ودسائسهم بأهل السنة، ولذلك تصدى لهم بالتأليف في رد شبهاتهم وبيان حقيقة مذهبهم، وله في ذلك مؤلفات عديدة منها:

- ١ المنحة الإلهية تلخيص ترجمة التحفة الاثنى عشرية والمطبوع باسم «مختصر التحفة الاثنى عشرية».
  - ٢ سعادة الدارين في شرح حديث الثقلين.
  - ٣ صب العذاب على من سب الأصحاب.
  - ٤ السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة.

وهو كتابنا هذا، وأصله اسمه: الصواقع المحرقة لإخوان الشياطين والزندقة للشيخ محمد خواجه نصر الله الصديقي الهندي، فاختصره الشيخ محمود شكري الألوسي، وأصلح بعض عباراته الغريبة، وكان اختصاره له بعد اختصاره للتحفة الاثنى عشرية.

وقد دعاني إلى اختيار هذا الكتاب والقيام بتحقيقه عدة أمور منها:

- ١ أن مؤلف الكتاب الأصل محمد خواجه ممن عاش بين الرافضة في الهند وأفغانستان وخالطهم وعرف خباياهم ودسائسهم، ومثله في ذلك مختصر الكتاب الشيخ محمود شكري الألوسي الذي عرف رافضة العراق عن مخالطته ومعايشته لهم.
- ٢ أن الكتاب لم يطبع من قبل ففي نشره إضافة علمية مهمة لعالم مشهور في مسألة مهمة مشهورة، وتزداد أهميته أن مؤلفه اختصره بعد أن اختصر كتابه: «مختصر التحفة الاثني عشرية» وذلك لأن هذا الكتاب الصواقع المحرقة فيه زيادات وإضافات لا توجد في كتاب «التحفة الاثني عشرية»، فلما اطلع عليه الألوسي اختصره وهذبه.
- ٣ أن موضوع الكتاب من الموضوعات المهمة فبيان مذهب الرافضة على حقيقته
  وبيان كيدهم ودسائسهم من الأمور المهمة لعامة الأمة وخاصتها.
- ٤ أن العمل في تحقيق التراث فيه نشر علم لعلمائنا السابقين، وفوائد علمية متنوعة تعود على الباحث، فيتنقل بين العلوم لتحرير مسائل عقدية وأخرى فقهية وثالثة لغوية ورابعة تاريخية وخامسة حديثية..الخ، ولا يخفى أهمية هذه الفوائد لطالب العلم في مراحله الأولى.

وكان منهجي في هذه الرسالة ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الدراسة. القسم الثاني: النص المحقق.

القسم الأول: الدراسة، ويحتوي على مقدمة، وأربعة فصول:

- المقدمة: وفيها أسباب اختيار الموضوع وأهميته.
- الفصل الأول: عصر المؤلف: وفيه أربعة مباحث:

#### ≡ السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة لأبي المعالي محمود شكري الألوسي «قسم الدراسة» ≡

- ♦ المبحث الأول: الحالة السياسية.
- ♦ المبحث الثاني: الحالة الاجتماعية.
- ♦ المبحث الثالث: الحالة العلمية والثقافية.
  - ♦ المبحث الرابع: الحالة الدينية.
- الفصل الثاني: ترجمة مختصر الكتاب الشيخ محمود الألوسي، وفيه مبحثان:
  - ♦ المبحث الأول: حياة المؤلف، وفيه أحد عشر مطلباً:
    - المطلب الأول: اسم المؤلف وكنيته ولقبه.
      - المطلب الثاني: نسب المؤلف.
      - المطلب الثالث: مولده ونشأته.
      - المطلب الرابع: طلبه العلم وشيوخه.
  - المطلب الخامس: تصدره للتدريس وأبرز تلاميذه.
  - المطلب السادس: تصدره للتصنيف والتأليف وذكر مؤلفاته.
    - المطلب السابع: مكانته العلمية وأثره في أهل عصره.
- ا المطلب الثامن: بيان الدور الذي قام به المصنف لنشر المنهج السلفي وصبره على ما واجهه في سبيل ذلك.
  - المطلب التاسع: صفاته وأخلاقه.
    - المطلب العاشر: وفاته.
  - المطلب الحادي عشر: أقوال العلماء والأدباء فيه.
  - ♦ المبحث الثاني: مذهب المؤلف الفقهي، والعقدي، وهما في مطلبين:
    - المطلب الأول: مذهبه الفقهي.

- المطلب الثاني: مذهبه العقدي.
- الفصل الثالث: التعريف بالكتاب، وفيه مبحثان:
- ♦ المبحث الأول: التعريف بالكتاب، وفيه ستة مطالب:
- المطلب الأول: اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف.
  - المطلب الثاني: موضوع الكتاب.
  - المطلب الثالث: تاريخ وسبب تأليف الكتاب.
- المطلب الرابع: مصادر المؤلف في الجزء المحقق من الكتاب «من بداية الكتاب إلى نهاية الفصل السادس».
- المطلب الخامس: مقارنة بين كتاب السيوف المشرقة وكتاب مختصر التحفة الاثني عشرية في الجزء المحقق من الكتاب.
- المطلب السادس: التعريف بمؤلف الكتاب الأصل «الصواقع المحرقة» الشيخ محمد المعروف بخواجه نصر الله وكتابه.
  - ♦ المبحث الثاني: وصف المخطوط، وفيه مطلبان:
  - المطلب الأول: وصف الكتاب الأصل «الصواقع المحرقة».
    - المطلب الثاني: وصف المختصر «السيوف المشرقة».
- الفصل الرابع: منهج المصنف في عرضه للكتاب، ودراسة لبعض المسائل التي تناولها في الكتاب من «الفصل الأول» إلى آخر «الفصل السادس»، وفيه أربعة ماحث:
- ♦ المبحث الأول: عبد الله بن سبأ، دوره في الفتنة بين الصحابة وتأسيسه
  للشيعة ومعتقداتها، وفيه أربعة مطالب:

- المطلب الأول: التعريف بعبد الله بن سبأ.
- المطلب الثاني: دور ابن سبأ في مقتل عثمان وموقعة الجمل.
  - المطلب الثالث: أفكار ومعتقدات ابن سبأ.
    - المطلب الرابع: ابن سبأ حقيقة لا خيال.
- ♦ المبحث الثاني: منهج المصنف في تقسيمه وتصنيفه لفرق الرافضة، وبيان معنى الشيعة التفضيلية والشيعة الأولى، وفيه ستة مطالب:
  - المطلب الأول: في تقسيم الشيعة في عهد علي الله أربعة أقسام.
  - المطلب الثاني: مساواة المصنف بين الشيعة الأولى والشيعة التفضيلية.
- المطلب الثالث: المصنف عدَّ بعض السلف الصالح من الشيعة التفضيلية.
- المطلب الرابع: المصنف ذكر أن الشيعة الأولى من أصول فرق الشيعة وأقسامها الرئيسية.
- المطلب الخامس: مقارنة بين تقسيم المصنف لأصول فرق الشيعة وتقسيم أصحاب الكتب الرئيسية في المقالات والفرق.
- المطلب السادس: المصنف ذكر الفضل بن دكين من الشيعة الزيدية وتنسب له الفرقة الدكينية.
- ♦ المبحث الثالث: منهج المصنف في عرضه لفرق الرافضة وسبب افتراقها ومدة بقاء كل فرقة وذكر دعاتها.
  - ♦ **المبحث الرابع:** منهج المصنف في عرضه لمكائد الرافضة.

كان مقرراً ضمن خطة البحث التي تقدمت بها إلى قسم العقيدة - للموافقة على مشروع بحثي - فصل كامل عن ترجمة مؤلف كتاب الصواقع المحرقة الشيخ محمد المعروف

بخواجه نصر الله، ونظراً لعدم توفر معلومات عنه، فقد اضطررت إلى وضع ما توفر لدي من معلومات عنه في مطلب ضمن المبحث الأول في الفصل الثالث.

وكان أيضاً مقرراً في خطة البحث - المشار إليها أعلاه - الحديث عن منهج المؤلف في الجزء المحقق من الكتاب وذلك في مطلب ضمن المبحث الأول من الفصل الثالث، إلا أنني أفردت له فصلاً يتكون من أربعة مباحث، حاولت فيه الحديث عن دراسة منهج المصنف في القسم الأول من الكتاب ونظراً لأن الكتاب يتناول مسائل متفرقة -وهي: الحديث عن مبدأ ظهور الرافضة، وسبب افتراقها، وبيان فرقها، ومدة بقاء كل فرقة من فرقها، وبيان دعاة كل فرقة منها، وأخيراً ذكره لمكائدهم - فقد اجتهدت في محاولة لدراسة ما أراه يحتاج من مسائل إلى دراسة كما في المبحثين الأول والثاني، وغلب على المبحثين الثالث والرابع الدراسة الوصفية لمنهج المصنف في الكتاب وذلك -كما قلت سابقاً - لأن المسائل متفرقة وتفتقد إلى الرابط فيها.

### القسم الثاني: النص المحقق.

وكان عملي في هذا القسم، ومنهجي في تحقيق الكتاب كما يلي:

- ١ كتبت النص بالرسم الإملائي الحديث، ولا أشير في الحاشية إلى الفرق بين
  الرسم الإملائي القديم والحديث.
- ٢ لما كان التحقيق على نسخة واحدة هي نسخة المؤلف الأصلية (الأم) وكانت مسوَّدة، فقمت بالمقابلة بينها وبين الكتاب الأصل «الصواقع المحرقة» وذلك عند عدم وضوح الكلمة أو وجود سقط في نسخة المؤلف، وأشير إلى هذا الاختلاف في الهامش، وقد يكون هناك اتفاق في النسختين على الخطأ وخاصة في أسماء

- الأعلام فأصححه وأشير إلى ذلك في الهامش.
- ٣ عزوت الآيات إلى سورها مع ذكر أرقامها، وكتابتها بالرسم العثماني.
- ٤ خرجت الأحاديث من مصادرها، وأسير في تخريجها على النحو التالي:
- أ/ إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي بالعزو إليهما.
- ب/ إذا لم يكن فيهما أو في أحدهما ووجدته في مسند أحمد والسنن الأربعة فإنى أكتفى بالعزو إليها.
- ج/ إذ لم أجد الحديث في المصادر السابقة أخرجه من كتب الحديث المشهورة كالمعاجم والمسانيد ونحوها ولا أعزو الحديث إلى غير هذه الكتب إلا إذا كان فيه فائدة للقاري.
- د/ وأما الحكم على الأحاديث فإني اجتهدت في ذكر حكم العلماء المشهورين على الحديث ما استطعت إلى ذلك سبيلاً.
- خرجت الآثار وعزوتها إلى مصادرها مع ذكر حكم العلماء عليها إن وجدت ذلك.
- 7 ترجمت للإعلام غير المشهورين المذكورين في المتن، وقد ترجمت لبعض الأعلام المشهورين نظراً لمقتضيات البحث على سبيل المثال كزين العابدين علي بن الحسين وأبنيه محمد باقر، وزيد، وغيرهم فقد ترجمت لهم لبيان منزلتهم عند أهل السنة.
- ٧ ترجمت للفرق والطوائف الواردة في المتن، وعندما أخذ المصنف في ذكر فرق
  الرافضة بالتفصيل وذلك في الفصل الثالث ذكرت مصادر ترجمة كل فرقة لم
  أترجم لها، وذلك تفادياً للتكرار وعدم الإطالة.

- ٨ عرفت بالأماكن والمدن غير المشهورة من كتب المعاجم، وكذلك حددت الدولة
  التي تقع فيها المدينة المترجم لها، وذكرت المسافة بينها وبين العاصمة، وتاريخ
  دخولها في الإسلام، وذكرت أيضاً اسم المدينة الحالى للمدن التي تغيرت أسمائها.
  - ٩ شرحت غريب اللغة من خلال مصادر اللغة المعتمدة.
  - ١ شرحت المصطلحات العلمية العقدية وبينت المقصود بها.
    - ١١ قمت بعزو الأبيات إلى قائلها مع ضبطها بالشكل.
- 17 قمت بإيراد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة في الموضوع نفسه، إذا اقتضى الأمر ذلك.
- 17 علقت على النص بتعليقات عملية أخرى إذا اقتضى المقام ذلك مع مراعاة التوسط وعدم الإطالة.
- 1٤ وثقت كلام المصنف الذي ينقله عن غيره وذلك بعزوه إلى مصادره التي نقل منها سواء من كتب السنة أو الشيعة حسب توفر المرجع حيث أني لم أستطع الحصول على بعض كتب الشيعة التي نقل منها المصنف –.
  - ١٥ صنعت فهارس علمية للكتاب، وهي:
    - أ/ فهرس الآيات القرآنية.
    - ب/ فهرس الأحاديث النبوية.
      - ج/ فهرس الآثار.
    - د/ فهرس الآثار التي أوردها الرافضة.
      - هـ/ فهرس الأشعار.
        - و/ فهرس الأمثال.

ز/ فهرس الأعلام المترجم لهم.

ح/ فهرس الفرق المعرف بها.

ط/ فهرس المدن والأماكن المعرف بها.

ي/ فهرس الكتب المذكورة في متن الكتاب.

ك/ فهرس الكلمات الغريبة المعرف بها.

ل/ فهرس المصطلحات العقدية المعرف بها.

م/ فهرس المصادر والمراجع العامة.

ن/ فهرس المصادر والمراجع الشيعية.

ش/ فهرس الموضوعات.

وفي الختام أحمد الله عَجَلَّ وأشكره وأثني عليه فله الحمد والشكر على إعانته لي على إتمام هذا البحث، الذي هو جهد المقل، وحسبي أني بذلت فيه وسعي وغاية جهدي، فما كان فيه من صواب فمن الله تعالى وله الحمد، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله.

ثم أتوجه بالشكر الجزيل إلى والديَّ الكريمين اللذين أحاطاني برعايتهما وعنايتهما لي، وأتوجه بالشكر أيضاً لجامعة أم القرى ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدين، وفي قسم العقيدة على إتاحة الفرصة لى لإكمال دراستى العليا فيها.

كما أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة شيخي المشرف على هذه الرسالة فضيلة د. هشام بن إسماعيل الصيني، الذي أحاطني برعايته وأمدني بتوجيهاته السديدة، وملحوظاته القيمة التي استفدت منها، ومن علمه وخلقه.

كما أتوجه بالشكر إلى كل من أعانني في بحثي هذا بمعلومة أو إعارة من مشايخي

وزملائي، وأخص بالشكر الأستاذ إياد بن عبد اللطيف القيسي على إرساله لي نسخة من مخطوط «السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة» المتوفرة لديه، كما أشكر الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي حيث كان حلقة الوصل مع المشايخ خارج المملكة، كما أتقدم بالشكر إلى المسؤولين عني في عملي الذين سهلوا لي إتمام دراستي سواء من كان في مدينة الرياض أم الطائف، وأخص بالشكر والتقدير سعادة مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء الطبيب/ كتاب بن عيد العتيبي، وسعادة اللواء الطبيب/ سعيد بن محمد الأسمري مدير مستشفيات القوات المسلحة بالطائف سابقاً، مدير مستشفى القوات المسلحة بالرياض حالياً، وفضيلة العميد متقاعد/ عبد الله بن محمد المرسل المري، وفضيلة العقيد متقاعد/ حسن بن حسن الأسمري.

وأسأل الله أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه أجمعين.

الطالب سعود بن مرزوق مطلق المغيري العتس



## فهرس الموضوعات

| المحتوى                                                                     | الصفحة |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 🅏 ملخص الرسالة (عربي)                                                       | ĺ      |
| 🅏 ملخص الرسالة (إنجليزي)                                                    | ب      |
| 🅏 المقدمة:                                                                  | ۲      |
| 🏶 أولاً: قسم الدراسة                                                        | ١٤     |
| 🏶 الفصل الأول: عصر المؤلف:                                                  | 10     |
| 🅏 المبحث الأول: الحالة السياسية                                             | ١٦     |
| 🅏 المبحث الثاني: الحالة الاجتماعية                                          | 22     |
| 🅏 المبحث الثالث: الحالة العلمية والثقافية                                   | **     |
| 🏖 المبحث الرابع: الحالة الدينية                                             | ٣٢     |
| ﴿ الفصل الثاني: ترجمة مختَصِر الكتاب الشيخ محمود الألوسي:                   | ٣٦     |
| 🅏 المبحث الأول: حياة المؤلف:                                                | ٣٧     |
| 🕏 المطلب الأول: اسم المؤلف وكنيته ولقبه                                     | ٣٨     |
| 🕏 المطلب الثاني: نسب المؤلف                                                 | 49     |
| 🕏 المطلب الثالث: مولده ونشأته                                               | ٤٢     |
| 🏶 المطلب الرابع: طلبه للعلم وشيوخه                                          | ٤٤     |
| 🕏 المطلب الخامس: تصدره للتدريس وأبرز تلاميذه                                | 0 7    |
| 🕏 المطلب السادس: تصدره للتصنيف والتأليف وذكر مؤلفاته                        | ٧٣     |
| 🕏 المطلب السابع: مكانته العلمية وأثره في أهل عصره                           | 91     |
| 🕏 المطلب الثامن: بيان الدور الذي قام به المصنف لنشر المنهج السلفي وصبره على |        |
| ما واجهه في سبيل ذلك                                                        | 97     |

| الصفح                                                                  | المحتوى |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| لب التاسع: صفاته وأخلاقه                                               | الط     |
| لمب العاشر: وفاته                                                      | ﴿ الط   |
| لب الحادي عشر: أقوال العلماء والأدباء فيه                              | ﴿ المط  |
| حث الثاني: مذهب المؤلف الفقهي، والعقدي:                                | المبد   |
| لب الأول: مذهبه الفقهي                                                 | ﴿ المط  |
| لب الثاني: مذهبه العقدي                                                | ﴿ الط   |
| صل الثالث: التعريف بالكتاب:                                            | الفع 🕏  |
| حث الأول: التعريف بالكتاب:                                             | ﴿ المب  |
| لب الأول: اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف                               | ﴿ الط   |
| لب الثاني: موضوع الكتاب                                                | ﴿ المط  |
| لمب الثالث: تاريخ وسبب تأليف الكتاب                                    | ﴿ الط   |
| لب الرابع: مصادر المؤلف في الجزء المحقق من الكتاب «من بداية الكتاب إلى | ﴿ المط  |
| ة الفصل السادس»                                                        | نهاي    |
| لب الخامس: مقارنة بين كتاب السيوف المشرقة وكتاب مختصر التحفة الاثني    | ﴿ الط   |
| رية في الجزء المحقق من الكتاب                                          | عشد     |
| لب السادس: التعريف بمؤلف الكتاب الأصل «الصواقع المحرقة» الشيخ محمد     | ﴿ المط  |
| وف بخواجه نصر الله وكتابه                                              | المعر   |
| عث الثاني: وصف المخطوط:                                                | ﴿ المب  |
| لب الأول: وصف الكتاب الأصل «الصواقع المحرقة»                           | ﴿ المط  |
| لب الثاني: وصف المختَصَر «السيوف المشرقة»                              | ﴿ المط  |
| صل الرابع: منهج المصنف في الكتاب، من «الفصل الأول» إلى آخر «الفصل      | الفع 🅏  |
| ادس»:                                                                  | الس     |

| الصفحة | المتوى                                                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
|        | ﴿ المبحث الأول: عبد الله بن سبأ، دوره في الفتنة بين الصحابة وتأسيسه للشيعة |
| ١٦٠    | ومعتقداتها:                                                                |
| ۱٦٣    | 🕏 المطلب الأول: التعريف بعبد الله بن سبأ                                   |
| 170    | 🥏 المطلب الثاني: دور ابن سبأ في مقتل عثمان وموقعة الجمل                    |
| ١٦٨    | 🕏 المطلب الثالث: أفكار ومعتقدات ابن سبأ                                    |
| ۱٧٤    | 🕏 المطلب الرابع: ابن سبأ حقيقة لا خيال                                     |
|        | 🕏 المبحث الثاني: عرض لمنهج المصنف في تقسيمه وتصنيفه لفرق الرافضة، وبيان    |
| 140    | معنى الشيعة التفضيلية والشيعة الأولى:                                      |
| ۱۷۸    | 🕏 المطلب الأول: في تقسيم الشيعة في عهد علي رهي الله أربعة أقسام            |
| 1 V 9  | 🕏 المطلب الثاني: مساواة المصنف بين الشيعة الأولى والشيعة التفضيلية         |
| ١٨١    | ﴾ المطلب الثالث: المصنف عدَّ بعض السلف الصالح من الشيعة التفضيلية          |
|        | ﴾ المطلب الرابع: المصنف ذكر أن الشيعة الأولى من أصول فرق الشيعة وأقسامها   |
| 110    | الرئيسية.                                                                  |
|        | ﴾ المطلب الخامس: مقارنة بين تقسيم المصنف لأصول فرق الشيعة وتقسيم           |
| ١٨٨    | أصحاب الكتب الرئيسية في المقالات والفرق                                    |
|        | ﴾ المطلب السادس: المصنف ذكر الفضل بن دكين من الشيعة الزيدية وتنسب له       |
| ١٨٩    | الفرقة الدكينية                                                            |
|        | ﴾ المبحث الثالث: عرض لمنهج المصنف في تناوله فرق الرافضة وسبب افتراقها      |
| 197    | ومدة بقاء كل فرقة وذكر دعاتها                                              |
| 191    | ﴾ المبحث الرابع: عرض لمنهج المصنف في ذكره لمكائد الرافضة                   |
| Y • A  | ،                                                                          |
| 712    | ﴿ ﴾ النص المحقق المحقق                                                     |

## \_\_\_\_ السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة لأبي المعالي محمود شكري الألوسي «الفهارس» \_\_\_\_\_\_\_

| الصفحة      | المحتوى                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 718         | 🕏 ثانياً: القسم الثاني: النص المحقق                            |
| 710         | 🕏 صفحة غلاف الكتاب (كما كتبها المصنف)                          |
| 717         | 🕏 مقدمة المؤلف                                                 |
| 777         | 🕏 المقصد الأول: في بيان ظهور الرافضة وسبب افتراقهم وعدد فرقهم. |
| 774         | 🕏 الفصل الأول: في بيان مبدأ ظهور الرافضة                       |
| 74.         | 🕏 الفصل الثاني: في بيان سبب افتراقهم                           |
| ۲٦.         | 🕏 الفصل الثالث: في بيان فرق الرافضة                            |
| 177         | 🕏 فرق الغلاة                                                   |
| <b>YV</b> 1 | 🕏 فرق الكيسانية                                                |
| 770         | 🕏 فرق الزيدية                                                  |
| 717         | 🕏 فرق الإمامية                                                 |
| ٣١.         | 🕏 خاتمة هذا الفصل                                              |
| ٣٢١         | 🕏 الفصل الرابع: في بيان مدة بقاء كل فرقة                       |
| 801         | 🕏 الفصل الخامس: في بيان دعاة الرافضة                           |
| 277         | 🕏 الفصل السادس: في مكائد الرافضة                               |
| ٣٧٣         | 🕏 المكيدة الأولى: إن الله تعالى لا يخل بالواجب                 |
| 277         | 🕏 المكيدة الثانية: إن الله تعالى لا يفعل القبيح                |
| 200         | 🕏 المكيدة الثالثة: امتناع صدور الظلم منه تعالى                 |
| 277         | 🕏 المكيدة الرابعة: إن أفعال الله تعالى كلها محكمة              |
| 479         | 🕏 المكيدة الخامسة: إن الأصلح لا يجب عليه تعالى                 |
| 419         | 🕏 المكيدة السادسة: لا تكليف للمعدوم                            |
| ٣٨١         | 🕏 المكيدة السابعة: تكليف من لا يفهم لا يجوز                    |

| المحتوى                                                                  | الصفحة |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| ﴿ المكيدة الثامنة: القول بجواز التكليف محال                              | ۳۸۱    |
| 🕏 المكيدة التاسعة: إمكان الفعل شرط التكليف                               | ٣٨٢    |
| ﴾ المكيدة العاشرة: يستحيل كون الشيء مأموراً به وحراماً                   | ٣٨٣    |
| 🕏 المكيدة الحادية عشر: جواز المعاصي على الرسل                            | ٣٨٣    |
| ﴿ المكيدة الثانية عشر: جواز السهو على الأنبياء بشرط أن لا يقروا على ذلك  | ٣٨٥    |
| 🕏 المكيدة الثالثة عشر: النبي تكلم بالكفر لأنه أثنى على اللات والعزى      | ٣٨٨    |
| 🕏 المكيدة الرابعة عشر: اعتقاد الشيعة بردة الصحابة إلا ستة منهم           | ٣٩.    |
| 🕏 المكيدة الخامسة عشر: الرد على الشيعة في مسح القدمين                    | 491    |
| 🕏 المكيدة السادسة عشر: صلاة الضحى ورد شبهة الإمامية                      | ٤١٣    |
| 🕏 المكيدة السابعة عشر: أهل السنة زاده في الدين بقولهم بالقياس            | ٤١٦    |
| 🕏 المكيدة الثامنة عشر: الشيعة على حق لأنهم قلة                           | ٤٢.    |
| 🕏 المكيدة التاسعة عشر : كتب الشيعة في مثالب الصحابة                      | ٤٢.    |
| 🥏 المكيدة العشرون: اعتقاد الإمامية بتحريف القرآن الكريم                  | 277    |
| 🥏 المكيدة الواحدة والعشرون: حب علي حسنة لا تضر معه سيئة                  | ٤٢٣    |
| ﴾ المكيدة الثانية والعشرون: وضع النصوص المكذوبة ونسبتها للتوراة والإنجيل | ٤٢٤    |
| 🕏 المكيدة الثالثة والعشرون: انتحال بعض الشيعة الحديث لتمرير الموضوع منها | 270    |
| ﴾ المكيدة الرابعة والعشرون: وضع الأخبار على لسان أهل البيت في مثالب      |        |
| الصحابة                                                                  | ٤٢٧    |
| ﴾ المكيدة الخامسة والعشرون: وضع الأخبار التي تؤيد مذهبهم                 | ٤٢٧    |
| ﴾ المكيدة السادسة والعشرون: تدليس الشيعة بين أسماء العلماء               | £ 7 V  |
| ﴾ المكيدة السابعة والعشرون: تفسير بعض آيات القرآن بما يوافق مذهبهم       | 271    |
| ﴿ ﴾ الكيدة الثامنة والعشرون: نقل الأخيار عن كتربوه وية لا وحود إبا       | £ ¥ 9  |

| الصفحة | المحتوى                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 279    | ﴿ المكيدة التاسعة والعشرون: نقل مطاعن الصحابة من كتب لا وجود لها                              |
| ٤٣٠    | 🕏 المكيدة الثلاثون: افترائهم كذباً بأن أهل السنة يبغضون أهل البيت                             |
|        | ﴿ المكيدة الواحدة والثلاثون: قصة تحريق عمر ﴿ لَهُ المُعَدِدة الواحدة والثلاثون: قصة تحريق عمر |
| ٤٣٠    | كتب الشيعة                                                                                    |
| ٤٣١    | 🕏 المكيدة الثانية والثلاثون: الاستدلال بخبر السفينة.                                          |
|        | ﴿ المكيدة الثالثة والثلاثون: حكاياتهم المذكوبة عن بعض الجواري وما يتكلمن به                   |
| ٤٣٣    | من علم                                                                                        |
| ٤٣٣    | 🕏 المكيدة الرابعة والثلاثون: تأليف الكتب ونسبتها إلى بعض الجواري.                             |
| ٤٣٤    | 🕏 المكيدة الخامسة والثلاثون: تأليف بعض الكتب ونسبتها إلى بعض اليهود                           |
| ٤٣٧    | 🕏 المكيدة السادسة والثلاثون: حيلهم في إبطال مذاهب أهل السنة.                                  |
| ٤٣٨    | ﴿ المكيدة السابعة والثلاثون: نسبة بعض الكتب المشحونة بالهذيانات إلى أئمة السنة                |
| ٤٣٩    | 🕏 المكيدة الثامنة والثلاثون: دس بعض الروايات الموضوعة في تفاسير أهل السنة.                    |
| १८४    | ﴿ المكيدة التاسعة والثلاثون: خيانتهم في النقل عن كتب أهل السنة                                |
|        | ﴿ المكيدة الأربعون: تأليف الكتب في فضائل الخلفاء الأربعة ووضع بعض الأخبار                     |
| ٤٤٠    | للطعن بالثلاثة                                                                                |
|        | 🕏 المكيدة الواحدة والأربعون: نقل بعض المسائل الفقهية المفتراة ونسبتها لأئمة أهـل              |
| ٤٤٠    | السنة                                                                                         |
|        | ﴿ المكيدة الثانية والأربعون: نظم الأشعار في مدح أهل البيت ونسبتها لعلماء أهل                  |
| ٤٥١    | السنة                                                                                         |
| 207    | ﴿ المكيدة الثالثة والأربعون: نظم الأشعار التي توحي بصحة اعتقاد الرافضة.                       |
| 800    | 🕏 المكيدة الرابعة والأربعون: افترائهم بأن العرب في الجاهلية قد أخبروا بمذهبهم                 |
| ٤٦٠    | ﴿ المكدة الخامسة والأربعون: قولهم بأن الشبعة لا تسأل يوم القيامة عن ذنب                       |

| الصفحة | المحتوى                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
|        | ﴿ المكيدة السادسة والأربعون: ما ورد في إمامة على متفق عليه، وما ورد في إمامة |
| ٤٦١    | غيره من الخلفاء مختلف فيه لأن مذهبهم أحق بالاتباع                            |
| 277    | 🕏 المكيدة السابعة والأربعون: ادعائهم بأنهم جازمون بدخول الجنة                |
|        | 🕏 المكيدة الثامنة والأربعون: إظهار بعض علمائهم بأنه من أهل السنة ثم يدعي أنه |
| 274    | من مذهبهم                                                                    |
|        | 🕏 المكيدة التاسعة والأربعون: ادعائهم بأن كبار علماء أهل السنة كانوا على مذهب |
| ٤٦٣    | الإمامية                                                                     |
|        | ﴿ المكيدة الخمسون: أنهم يفترون على بعض أئمة أهل البيت الطاهرين ما لا يقبله   |
| ٤٦٥    | ذو عقل                                                                       |
|        | € المكيدة الواحدة والخمسون: أنهم ينسبون إلى الأمير - علي بن أبي طالب -       |
| ٤٧٣    | أقوالاً تؤيد ما هم عليه من ضلال                                              |
|        | 🕏 المكيدة الثانية والخمسون: أنهم ينظمون بعض الأبيات في مدح الأمير، وأن الحق  |
| ٤٧٥    | مذهب الشيعة                                                                  |
|        | ﴿ المكيدة الثالثة والخمسون: أنهم يكذبون على أمير المؤمنين – علي بن أبي طالب  |
| ٤٧٦    | - ويقولون إنه يروي عن النبي ﷺ أنه قال: «نحن شجرة، أنا أصلها»                 |
| ٤٧٨    | ﴿ المكيدة الرابعة والخمسون: أنهم يدُّعون أنَّ لعلي حقاً على جبريل            |
|        | ﴿ المكيدة الخامسة والخمسون: أنهم يقولون: إن كل من يموت من المؤمنين           |
| £ V 9  | والفاجرين يرى أمير المؤمنين، فيمنع النار أن تعرض للمؤمن من شيعته             |
|        | ﴿ المكيدة السادسة والخمسون: أنهم يقولون: لا اعتداد بما يرويه أهل السنة من    |
| ٤٨٠    | الأحاديث النبوية ؛ لأنهم يروون غالبها عن المنافقين                           |
|        | ﴿ المكيدة السابعة والخمسون: أنهم يقولون: إن أهل السنة يعتقدون أن الرجل لا    |
| ٤٨٢    | يكون منهم حتى يكون في قلبه بغض على قدر بيضة الدجاجة                          |

| الصفحة | المتوى                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|        | ﴿ المكيدة الثامنة والخمسون: أنهم يقولون: إن أهل السنة يروون في كتبهم ما يـدل   |
| ٤٨٢    | على أن للشياطين سبيل على البنبي على البنبي على البنبي                          |
|        | ﴿ المكيدة التاسعة والخمسون: أنهم يقولون: إن أهل السنة يوتِّقون الحرورية وأعداء |
| ٤٨٣    | أهل البيت                                                                      |
| ٤٨٥    | 🕏 المكيدة الستون: قتال علي بن أبي طالب لقبائل من الجن                          |
|        | 🕏 المكيدة الواحدة والستون: ادّعائهم أن أبا رافع مولى الرسول على الله بايع على  |
| ٤٨٦    | وكان من الإمامية                                                               |
|        | ﴿ المكيدة الثانية والستون: أنهم ينسبون إلى بعض أئمة أهل السنة ما لا يمكن       |
| ٤٨٨    | صدوره عن الجهله                                                                |
|        | ﴿ المكيدة الثالثة والستون: أنهم يقولون: إن أهل السنة يتبعون أئمة المذاهب       |
| 897    | الأربعة، ولا يتبعون أئمة أهل البيت وهم أحق بالإتباع                            |
|        | 🕏 المكيدة الرابعة والستون: أنهم يذكرون حكايات تدل على حقيقة ماهم عليه، مع      |
| ٤٩٤    | أنها حكايات مكذوبة                                                             |
|        | ﴿ المكيدة الخامسة والستون: أنهم يقولون: إن عذاب القبر مخصوص بأهل السنة         |
| 0 • 0  | وجميع الفرق ما عدا الإمامية                                                    |
| ٥٠٦    | 🕏 المكيدة السادسة والستون: أنهم يقولون: إن أهل السنة يحبون أعداء أهل البيت.    |
|        | 🕏 المكيدة السابعة والستون: إنهم يقولون: إن أهـل الـسنة مـن فرط عـصبيتهم رجحـوا |
| 0 • 9  | الجبان على الشجاع في الإمامة، فإن أبا بكر كان جبانا، وكان علي أشجع الصحابة     |
|        | 🕏 المكيدة الثامنة والستون: أنهم يقولون: إن أهل السنة ينسبون إلى النبي عظيه ما  |
| 017    | يخل بعلو قدره                                                                  |
|        | 🕏 المكيدة التاسعة والستون: أنهم يقولون: إن أهـل السنة يروون في الصحيح عـن      |
| ٥١٦    | النبي ﷺ ما ينبئ عن قلة الغبرة ورداءة الطوية                                    |

| الصفحة | المحتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | ﴿ المكيدة السبعون: أنهم يقولون: إن أهل السنة يفترون على النبي ﷺ أنه قال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥١٨    | «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | ﴿ المكيدة الواحدة والسبعون: أنهم يقولون: إن أهل السنة يفضلون عمر على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 07.    | الأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | ﴿ المكيدة الثانية والسبعون: أنهم يطعنون على أهل السنة بما يروونه عن النبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 07 £   | عَلَيْكُ مثل سماعه حس نعلي بلال في الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | ﴿ المكيدة الثالثة والسبعون: أنهم يقولون: أن أهل السنة يروون عن النبي ﷺ أنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٢٦    | قال أن الله في عشية عرفة باهي بعباده في العامة وعمر في الخاصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | ﴿ المكيدة الرابعة والسبعون: أنهم يقولون: إن أهل السنة ينسبون إلى النبي عليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 077    | ما يخل بعلو قدره، ومن ذلك بوله قائما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | ﴾ المكيدة الخامسة والسبعون: أنهم يقولون: أن أهل السنة يجوزون اللعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 071    | بالشطرنج والغناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٣٥    | 🕏 المكيدة السادسة والسبعون: أنهم يقولون: أن أهل السنة يجوزون الوضوء بالنبيذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | 🕏 المكيدة السابعة والسبعون: أنهم يقولون: أن أهل السنة أباحوا اللواطة بالعبيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٣٨    | وأسقطوا الحد عن اللائط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 🕏 المكيدة الثامنة والسبعون: أن أسلاف الرافضة كانوا يكثرون التردد إلى أئمة أهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | البيت ويأخذون عنهم العلم ليغتر بهم من يراهم فيزيدون في الدين وينقصون ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0 8 4  | افتراء على الأئمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0 £ 9  | ﴾ الحاقة في المحالة الم |
| 005    | 🕏 الفهارس العلمية للكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 000    | 🕏 أ/ فهرس الآيات القرآنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٨٦٢    | ﴿ ﴾ ، ي/ فه يالأحلاد ثباك ية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## \_\_\_\_\_ السيوف المشرفة ومختصر الصواقع المحرفة لأبي المعالي محمود شكري الألوسي «الفهارس» \_\_\_\_\_\_

| المحتوى                                 |      | الصفحة    |
|-----------------------------------------|------|-----------|
| 🕏 ج/ فهرس الآثار                        | <br> | <br>077   |
| 🕏 د/ فهرس الآثار التي أوردها الرافضة    | <br> | <br>٥٦٨   |
| 🥏 هـ/ فهرس الأشعار                      | <br> | <br>0 1 1 |
| 🥏 و/ فهرس الأمثال                       | <br> | <br>0 10  |
| 🥏 ز/ فهرس الأعلام المترجم لهم           | <br> | <br>٥٧٦   |
| 🅏 ح/ فهرس الفرق المعرف بها              | <br> | <br>097   |
| 🅏 ط/ فهرس المدن والأماكن المعرف بها     | <br> | <br>097   |
| ﴾ ي/ فهرس الكتب المذكورة في متن الكتاب. | <br> | <br>7.1   |
| 🥏 ك/ فهرس الكلمات الغريبة المعرف بها.   | <br> | <br>7.0   |
| 🥏 ل/ فهرس المصطلحات العقدية المعرف بها  | <br> | <br>7 • 9 |
| 🥏 م/ فهرس المصادر والمراجع العامة       | <br> | <br>٦١٠   |
| 🥏 ن/ فهرس المصادر والمراجع الشيعية      | <br> | <br>780   |
| 🕏 ش/ فهرس الموضوعات                     | <br> | <br>707   |

تم بحمي البر

张 张 张

#### ملخص الرسالة

عنوان الرسالة: كتاب السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة لأبي المعالي محمود شكري الألوسي (دراسة وتحقيق).

القسم الأول: من بداية الكتاب إلى نهاية الفصل السادس.

#### (بحث مقدم لدرجة الماجستير)

إعداد الطالب: سعود بن مرزوق العتيبي.

هدف الدراسة: العمل في تحقيق التراث، فيه نشر لعلم العلماء السابقين، ويثري حصيلة الباحث العلمية، فيتنقل بين العلوم لتحرير مسائل عقدية وأخرى فقهية ولغوية وتاريخية وحديثية.

وكذلك الكتاب لم يطبع من قبل ولم ينشر، ففي نشره إضافة علمية لعالم مشهور، وفي مسألة مهمة وهي: بيان مذهب الرافضة على حقيقته، وبيان مكايدهم ودسائسهم لإضلال الأمة.

موضوع الدراسة: بيان نشأة الرافضة ومبدأ ظهورهم وسبب افتراقهم لفرق عديدة، وأخيراً ذكر مكائد الرافضة لإضلال الناس وميلهم عن الحق.

### أهم النتائج والتوصيات:

- ١ أول من قال بأن علي بن أبي طالب و أفضل الناس بعد الرسول و هو عبدالله بن سبأ، وهو الذي قال أيضاً: بأن علياً وصى للرسول في ، ثم آل به الأمر إلى إدعائه ألوهية على .
- ٢ الأصول الرئيسة لفرق الشيعة خمسة: الشيعة الأولى، الغلاة، الكيسانية، الزيدية، الإمامية
   حسب ما ذكر المصنف –.
  - ٣ الغلاة كانوا أربعاً وعشرين فرقة ، جميعها انقرضت ولم يتبق منها إلا النصيرية.
    - ٤ الكيسانية كانوا ست فرق انقرضت جميعها.
    - ٥ الزيدية لم يتبق من فرقها إلا البترية والجارودية، ذكر المصنف إن فرقها تسع.
- ٦ الإمامية الذين قالوا بالنص على إمامة على وأولاده، انقسمت تسعاً وثلاثين فرقة، انقرضت ولم يتبق منها إلا الرافضة (الإثنى عشرية)، والإسماعيلية.
- ٧ هناك مكائد ذُكرت في هذه الرسالة يسعى من خلالها الرافضة لإضلال الناس وصرفهم عن
  الحق، يجب التنبه لها.

#### **Abstract**

<u>Title:</u> Shining Swards Book and Summary of Burning bolts, by Abi Al Maali Mahmoud Shokri (Studying and achievement).

**First part:** from the book's beginning to the end sixth chapter.

#### A research presented to get Master degree

Graduator: Saud Bin Marzok Al Otibi.

<u>Objective</u>: Heritance achievement, previous science publication enrich the researcher's Knowledge, In dogmatic, Jurisprudence Linguistic, historical and Hadith Matters.

Also, the book wasn't published of printed previously so it's publication is considered an addition pf famous scientist in an important issue: the illustration of – rejecters creed and their tricks to mislead the Nation.

<u>Subject</u>: illustration of – rejecters origin and their appearance, the reason of their disagreement and several confessions, finally, their tricks to mislead the Nation.

#### The results and recommendations:

- 1. The first who said that Abi Bin Abi taleb is the best one of people after prophet Mohammed was Abdullah Bin Saba, he said also, Ali had a testament for prophet (P.B.U.H), then he said Ali is Gob.
- 2. The Main origins of shiaa were five: first Shiaa, excess, Al Kesama, al Aidiah, and Emamah as mentioned.
- 3. Excess were twenty four groups, all were extinct except Nasiriah.
- 4. Al Kesamia were six groups, an of then were extinct.
- 5. Al Batriah and Al Jarodiah only remains from Zidiah, it was said that it had nine groups.
- 6. Emamiah who believed in Ali and his sons divided into thirty two Groups, all of them were extinct except ejectors the (twelfth), and I smailiah.
- 7. This paper included tricks of rejecters to mislead people, they must be mentioned and be awarned.s